جُزُو الرَّابِعُ (٢)

بالميرنيل عكيم الشاكري

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَ لَّهُ لِبَنِيْ إِسْرَآءِ يُلُ اللَّ نَفْسِهِ مِنُ قَبْلِ أَنُ ثُنَرَّلُ لُ فَأَتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَاتُلُوْهَا إِنْ كُنْتُمُ طِيقِينَ فَهَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذُ مُونَ ١ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ عَالَّبُهُوا فَأُولِنُّكَ هُمُ الظَّ يْمَ حَنْيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ يْتٍ وُّضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِهَ لَمِينَ أَنَّ فِيْ إبراهيمة ومن حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إ هُرَ فَاتَّ

قُلُ يَاكُمُ لَ

قُلُ يَاهُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِالْيِتِ اللَّهِ ﴿ قُلُ مِنْ اللَّهِ ﴿ قُلُ إِلَّا لِهِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُوْنَ ۞ قُلْ يَا هُلَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ امَنَ ٱنۡتُمۡ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَ لُوْنَ ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ 'امَنُوَّا إِنْ تُطِيْعُ فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ يَرُدُّوُكُ بَعْدَ إِيْبَانِكُمْ كُفِرِيْنَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأ يَعَلَىٰكُمُ النَّهُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ ﴿ يَّغْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ َّذِيْنَ'امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَأ نْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ وَاعْتَصِمُوْا يُ اللهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا ﴿ وَاذَكُرُوا عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ

لَمُتِهَ إِخُوانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا وكَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ نُمْرِ تَهْتَدُونَ ۞ وَلَتَ كَيْرِ وَيَامُرُونَ بِا لَٰمُنَكِر ﴿ وَالْوِلْيَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَ تَفَرَّقُوا وَانْحَتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا هُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ وَّ تَسْوَدُّ وُجُونُ اللهِ فَامَّا دُون ﴿ تِلَكَ اللهُ يُرنُكُ ظُ لُحَقٌّ ﴿ وَمَا

**اکن** 

سللوت وما الأمور الأمور نَ بِالْبَعْرُوْفِ نَ بِاللهِ ﴿ وَلَوْ امْنَ الكث لكا بُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْثَرُهُمُ الْفُسِ اَذِّي ﴿ وَإِنْ يُّقَاتِلُوْكُمُ ۗ يَّضُرُّوكُمْ إلاَّ يُنْصَرُونَ ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ لَا بِحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَ حَبْلِ آءُوُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ كَنَةُ ﴿ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا وَّ كَانُوْا يَغْتَدُونَ ﴿ أُمَّكُ قُالِمَ

الكَــيْــلِ

منزل

ڒۘۏؘڡ۬ ارعُوْنَ فِي جِيْنَ ۞ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَكَنُ يُكُفَرُوْهُ ا وَ اللَّهُ عَلِيْمُ ۚ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَ نُغُنِىَ عَنْهُمْ آمُوَالُهُمْ وَلاَّ ٱوْلاَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ كَ أَصْلَالُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ١ يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيْوةِ الدَّنْيَ رِيْجٍ فِيْهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوَّا هُمُ فَأَهْلَكُنَّهُ ﴿ وَمَا ظَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِ مُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا مِّنُ دُونِكُمُ لَا يَا للهُ عَقْلُ لَكُت

منزل

عراق ا

تُخْفِي صُدُوْمُهُمُ آكْبَرُ الْقَالَ نَبَّنَّا كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿ هَانَتُمُ أُولًاء بِبُّوْنَهُمْ وَلا يُحِبُّوْنَكُمْ وَ ثُؤُمِنُوْنَ بِالْكِثْ لِلَّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوٓا 'آمَتَّا ۗ وَإِذَا خَلُوا عَضَّ لَ مِنَ الْغَنْظِ قُلُ مُوْتُواْ يِغَنْظ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ مِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنْ تَبْسَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ نَوَانَ تُصِبُكُمُ سَيِّئَةٌ يَّفُرَ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوْا لَا شَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ كَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ شَ إِذْ هَتَتْ طَآبِفَتْنِ وِ لآ٧ وَ اللهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُو ئُوْنَ ﴿ وَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِمَ

ذِّبَهُمُ فَاتَّهُمُ ظُ تشآء و

المكنوا

مَنُوا لَا تَاكُنُوا الرِّنُوا اَضْعَافًا مُضْعَفَةً ~ وَّاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّاسَ لِّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ عُمْ تُرْحَبُونَ ﴿ وَسَارِعُوۤا إِلَى مَغَفِرَةٍ مِّنَ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلْوْتُ وَالْأَرْضُ لا عِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ ضَّرَّاءِ وَالْكَظِينِ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْهُحُسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ اذَا فَعَانُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا لله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُونِهِمْ صُوَمَن يَغْفِ أُنُوْبَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّه لَمُونَ ﴿ أُولَٰإِكَ جَزَاۤ ؤُهُمُ مَّغُفِرَةً بِّهُمُ وَجَنْتُ تَجُرِيُ مِنْ تَخْتِهَ

ڂڸؚڋؽؙڽؘ

ايُنَ فِيهَا ﴿ وَ نِعْمَ أَجُرُ ا لُهُكِذِ بِيْنَ ۞ هٰذَ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلاَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُذُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ يَبْسَلُكُمْ قَرْحٌ فَقَلُ مُسَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ ﴿ وَتِلُكَ الْاَيَّامُ نُكَاوِلُهَا بَيْنَ التَّاسِ ۚ لِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ 'امَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ أَوْلِيبُحِّصَ اللهُ الَّذِينَ مَنُوْا وَيَهْحَقَ الْكُفِرِيْنَ ۞ أَمْرَحَسِبْتُمْ أَنْ تَلْخُا وَلَتَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ لِجَهَ لطبرِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ كُنْتُمْ تَكُنَّوُنَ لِ أَنُ تَلْقُوْهُ ﴿ فَقَلُ رَأَيْتُمُوْهُ وَ

منزل

ا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُو الرُّسُلُ ۗ أَفَايِنَ مَّاتَ أَوْقُتِلَ ابكُمُ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِ رَّ اللهُ شَيًّا ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ انَ لِنَفْسِ أَنُ تَمُوْتَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ كِثْبًا م وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنيَا نُؤُتِه مِنْهَ وَمَنُ يُرِدُ ثَوَابَ الْإِخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِرَ عِرِيْنَ ﴿ وَكَايِّنُ مِّنَ نَبِيِّ قَتَلَ ﴿ مَعَهُ يُّوْنَ كَتِٰيُرٌ ۚ فَهَا وَهَنُوْا لِهَآ أَصَابَهُمْ فِي الله وماضعفوا وما برين هوما ذُنُوننا و اسرافنا غُفْدُلِنَا ثَنَّتُ أَقُدَامَنَا وَ

الكفرين

منزلا

@قَاتْهُمُ اللَّهُ ثُوَا 3037 وخِرَةِ ﴿ وَ اللَّهُ يُهُ أعقابكم فتنقلبوا @وَلَقَدُ صَ اڏنڊء ڪُٿي ر وُعَصَ عِبُونَ مِنْكُمْ مِنْ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

منزل

يْنَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْرَ عَلَى آحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي ٓ أُخُرِٰكُمُ فَاتَابَكُمُ غَيًّا ٰ بِغَيِّم لِّكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا ابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُوْنَ ۞ ثُمَّ عَلَيْكُمْ مِّنُ بَعُدِ الْغَيِّمُ آمَنَكُ نُعًا بِفَةً مِّنْكُمْ ۗ وَطَابِفَةٌ قَلْ آهَتَهُمُ ٱنْفُسُ وُنَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ لُوُنَ هَلُ لَّنَا مِنَ الْإَمْرِمِنُ شَيْءٍ ﴿ قُلْ إِنَّ رَكُنَّهُ لِللَّهِ ﴿ يُخْفُونَ فِي ٓ ٱنْفُسِهِمْ مَّا لَا رُونَ لِكَ طِيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لِنَا مِنَ الْأَمْرِ الْهُونَ لِكَ طِيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لِنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هُهُنَا ﴿ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُ لَبَرَنَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَ بْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِ فِي قُلُوبِكُمُ

٧ الان

مَ و الله عليم بن مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى اللهُ عَنْهُمْ ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ كَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إنهم إذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ غُزًّى لَّهِ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا اللهُ ذٰلِكَ حُسْرَةً فِي قُانُوْبِهِمُ وَاللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ۚ وَاللَّهُ بِهَ خَيْرُمِّتَا اللهِ تُحْشَرُون اللهِ انت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ

لانفكضُّوُا

مِنْ حُولِكَ ﴿ فَاعْفُ عَذْ اوِرْهُمُ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ لَكُمْ وَإِنْ تَخَذُلُكُمْ فَعَنَ نِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنَ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَأَ كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ مُومَدُ تِ بِهَا غُلَّ يُوْمَرِ الْقِيْهَةِ \* ثُمَّ تُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظُلَّ بُعُ رِضُوانَ اللهِ كُنُنُ ثَآءَ سَخُطٍ مِّنَ اللهِ مَصِيْرُ هُمْ دَرَجْتُ عِنْلَ الله والله بَصِيْرُبِهَا يَعْمَ يْنَ إِذْ بِعَثَ فِيْهِمْ رَرُ يْرِمُ الْيَتِهِ وَيُزَكِّيُهُمُ

منزل

نُ كَانُوا مِنْ قَبْلًا ا وقُلُ هُوَمِن عِنْدِ لَّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ وَمَ عٰنِ فَبَاذُنِ اللهِ وَلِيَعُ الذين نافَقُوا ﴿ وَ لِ اللهِ أو ادْفَعُوا ﴿ قَ كُمُ وهُمْ لِلْكُفْرِ ﴾ يَقُولُونَ بِ و وَاللَّهُ أَعْلَ انهِمْ وَقَعَدُوا

اللهِ امَنْوَاتًا

منزلا

اللهِ أَمُواتًا ﴿ بِلْ أَخْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِ التهم اللهُ مِنْ فَضَ لُهُمُ الْقَرْحُ وَ لِلَّذِينَ عُظِيْمٌ ﴿ اللَّذِينَ قَالَ التَّاسُ إِنَّ التَّاسَ قَدُ جَمَعُوا مُمْ إِيْمَانًا ﴿ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ بِنِعْهَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلِ لَّهُ سُوَّءُ ﴿ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ ذُوْ فَا

وَخَافُوْنِ

منزل

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ الْكُفْرِةِ إِنَّهُمْ لَنَّ خِرَقِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الله شُنَّاء وَ اَلِيْمُ ﴿ وَلَا يَا الذين ئيرٌ لِآنَفُسِهِمُ ﴿إِنَّهَا اِثْبًا وَلَهُمْ عَذَابٌ شُهِيْنُ هُمَ لنَى عَلَىٰ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ يبْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْ يْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِنْ رُّسُهِ مِنُوا بِاللهِ وَ مُ سَلِهِ وَإِنَ مُ عَظْمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَبْحُلُوْنَ

≥ مع)م وقفلان

اتْهُمُ اللهُ مِنْ فَضَٰ کے وو گراہم طسک لةَ قُوۡنَ مَ لُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿ لَقَلُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيًّ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ ذُوقَةُ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِهَا عُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْدِ لُوًّا إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَان لي بالكتنت لٌ مِّنْ قَبُ نَذَّبُوۡكَ فَقَدُ كُذِّبَ

منزك

زئبر والأجثب مُوْتِ وَإِنَّا تُوَفُّونَ أَجُوزُكُمْ يَوْمَ الْقِيهَةِ ط عَنِ التَّارِ وَ أُدْخِلَ ا الْحَيْوةُ الدُّنيَّآ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ كُمْ وَ أَنْفُسِكُمُ مِنَّ وَلَسَّا وُتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَثْتَرَكُوْ اَذًى كَثِيْرًا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِا الْأُمُونِ ﴿ وَإِذَ نَفُنَيَذُوْهُ وَمَاءَ ظُهُوْمِهِمْ وَاثَ لاً و فَد لَٰذِيْنَ يَفْرَحُونَ بِهَا ٱتَوْا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِهَفَازَةٍ مِّنَ الْعَ وَلِهُمْعَذَا

1-1

الِعِمُانِ

كَنْ تَنَالُوا ٣

الله على عَدَّابُ الِيُمْ وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْارْضِ الْمُوْتِ وَالْارْضِ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى عُلِ شَيءٍ قَدِيْرُ أَنْ اللهُ عَلَى عُلِ شَيءٍ قَدِيرُ أَنْ اللهُ السَّمُوْتِ وَ الْوَرْضِ وَانْحَتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللهُ اللهُ الدُيْتِ لِرُولِي الْوَلْبَابِ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

فِي خَلَقِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ فَلَا رَضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ فَلَا النَّارِ وَ رَبَّنَا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَ رَبَّنَا

إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴿ وَمَا

لِلظّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

يُّنَادِيُ لِلَاِيْمَانِ أَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَتَا ﴿ رَبِّنَا فَامَتَا ﴿ رَبِّنَا فَاعَا لَا يُنُونِنَا وَكُفِّرُعَنَا سَيّاتِنَا وَ تَوَقَّنَا

مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَ ابْنَا مَا وَعَدُتَّنَاعَلَى رُسُلِكَ

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

و و و و

الغالفة

د پشترون د پشترون

منزل

نَ بِالْتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مِأُولَلِكَ مُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِ 'امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ سُولَةُ النَّاءَ عُدَنِيًّا وَّاحِدَةِ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ وَ الْأَرْحَامُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَمْ في أَمُوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا ، ﴿ وَلا تَأْكُلُوا آمُوالَهُمْ إِلَّى آمُو نَ حُوْمًا كَبِيْرًا ۞ وَإِنْ خِفَتُمْ أَ

النِّسَاء ٢ في الْيَتْكِي فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثُّ وَثُلِثَ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ الرَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْبَانُكُمُ ﴿ ذَٰلِكَ أَدُنَّى ۚ أَلَّا تَعُولُوا وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُ قَتِهِنَّ نِخُلَةً ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيًّا مَرِيًّا صَوْلًا عُ آمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِلِمًا قُوُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوْهُمْ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا ۞ وَابْتَكُوا الْيَتْهِي حَتَّى إِذَا بِكَغُوا البِّكَاحَ ، فَإِنْ نَسْتُمُ مِّنْهُمُ رُشِدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ آمُوالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوُا ۗ وَمَنْ كَانَ يَسْتَعُفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَيَأَكُ مَعْرُوْفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ آمُوَ فَأَشُهِ دُوا عَلَيْهُمْ ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَا

إنْ كَانَ

مِّمَّا تُرك الوالذي وَالْأَقْرَبُونَ وَ تُرك الْوَالِدُنِ وَالْاَقْرَبُونَ مِ و نَصِيبًا مُّفْرُوْضًا ۞ وَإِذَا أُولُوا الْقُرْنِي وَ رُنُ قُوٰهُمُ مِّنَٰهُ وَقُوْلُوا لَهُمْ قُوْلًا مَّعُرُوفًا الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلِفهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفً خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا اِتَّ الَّذِيْنَ يَاٰكُلُوْنَ اَمُوَالَ الْيَتْفَى ظُلُمًا إِنَّهَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيْصَ لُوْنَ سَعِلُوا ۞ نُمُ اللهُ فِي ٓ أُولادِكُمُ قَالِلنَّاكِرِمِثُ يُنِ ۚ فَإِنَ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَ تَركَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَ هِ لِكُلِّ وَاحِدِ قِنْهُمَا السُّدُسُ

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ ۚ فَإِنْ لَّمْرِيَكُنَّ لَّهُ وَلَدٌّ وَّ وَرِثُكَّ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلْثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَذَ إِنَّحُونًا فَلِأُمِّ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِى بِهَا اَوْدَيْنِ وُكُمْ وَابْنَا فُكُمْ لَا تَذُرُونَ آيُّهُمْ أَقُرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴿ فَرِيْضِكُ مِّنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمً عِيْمًا ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوا يَكُنُ لِنَهُنَّ وَلَدَّ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُ رُّبُعُ مِبًا تَرُكُنَ مِنُ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ مِ وْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِبَّا تَرَكْتُمُ إِنْ لَّمْ يَهِ ثُمْ وَلَدٌّ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ تُمْرِقِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ مِهَاۤ اَوْدَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُّوْرَثُ كَالَةً أَوِامُرَاةً وَلَاّ اللَّهُ الْوَامُرَاةً وَلَاّ أَوُ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَا

اَكْثَرَ

منزلء

كَنْ تَنَالُوا ٢

11+

ثُرُ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمُ شُرَكًاءُ فِي الثَّلْ لِةِ يُوْطَى بِهَا ٱوْدَيْنِ ﴿ غَيْرُ مُضَا نَ اللهِ ﴿ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ شَ تِلُكَ ـ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُكُ يُذُخِ أنهار خلدين فيها وذلك وَمَنَ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَكُ وَيَتَعَدَّ حُذُودَهُ يُذُ عُ إِنَّا نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينً جشَة مِنْ نِسَآبِكُمْ فَاسَ رُبِّعَةً مِّنْكُمُ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمُسِ عَتَى بِتُوفَّهُ فَ لر ﴿ وَالَّذُنِ يَأْتِيْنِهَا مِنْكُمْ قَاذُوْهُهَا ۗ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهُ تُوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿ إِنَّهُ

نزل ۱

بيّات عَحَتَّى إِذَا حَضَرَ لَٰنَ وَلا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمُ كُفًّا كَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيُمَّا ۞يَا لُّ لَكُمُ أَنُ تَرِثُوا ا هًا ﴿ وَلا تَعْضُلُونُهُ نَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ نَهُوْهُنَّ إِلَّا آنَ يَاٰتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وُهُنَّ بِالْبَعْرُوفِ، فَانَ أَنُ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَّيَجُعَ

منزل

25

شَنًّا ﴿ أَتَاخُذُونَهُ جُهْتَانًا وَّ إِثْبًا مُّبِينًا ۞ وَكَ خُذُونَهُ وَقُدُ أَفُضَى بَعُضُكُمْ إِلَى يَعْضِ وَ أَخَذُنَ مِنْكُمْ مِنْكَاقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَا تَنْكُوهُ مَا نَكُحَ 'آبَا أُكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ مُقْتًا ﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا شَ رِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهْتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَ أَخُوتُكُمْ وَ لَمْ وَخُلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْآخِ وَبَنْتُ الَّتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ مِّنَ الرَّضَ آبِكُمُ وَرَبَآبِئِكُمُ الْتِي فِي حُجُورِكُ آيِكُمُ الَّتِي دَخَلَتُمْ مِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَهُ تَكُونُوْ مُربهِ يَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ لَو حَلَابِلُ أَبْنَابُ نَ أَصْلَابِكُمْ ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ لَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًا

والمحصن

منزل